



مراجعة أممروبرالترفوو

إعداد محبرُ (هناورمحرَرمَ ايو

جميع الحقوق محقوظة لدار القلم العربي بحلب ولا يجوز إخراج هذا الكتاب أو أي جزء منه أو معنوب من الناشر

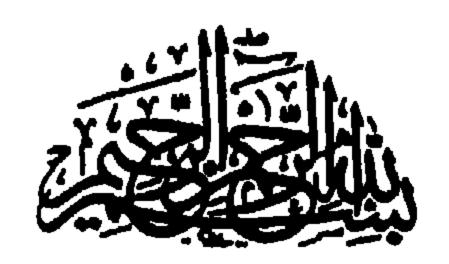

# دار القلم العربي جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى مضبوطة ومشكولة 1423 هــ 2003 م

#### عنوان الدار:

سورية \_ حلب خلف الفندق السياحي س.ب : 78

ماتنه 2213129 / 2269599 فاكس: 2213129 12 963 ماتنه 4963

email: qalamrab@scs-net.org

 $-4g_{\pi_{k+1}}\int_{S}^{T}\mu$ 

## المَهْدِيُّ الدَّجَالُ

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ لِلرَّحَّالَةِ الأَمِينِ ابْنِ بَطُّوطَة :

\_ هَاتِ حَدِّثْنَا عَمَّا جَرَىٰ لَكَ ، وَعَمَّا رَأَيْتَ وَسَمِعْتَ مِنَ العَجَائِبِ مُذْ كُنْتَ فِي حَلَبَ ، وَقَدْ خَصَصْتَ مُعْظَمَ حَدِيثِهَا وَأَطْرَافَهُ عَنْ قَلْعَتِهَا الشَّامِخَةِ التِي بَاتَ لَهَا ضَمِيرٌ وَذَاكِرَةٌ . .

#### قَالَ الرَّحَّالَةُ ابْنُ بَطُوطَةً:

\_ سَهَا حَدِّثُكَ يَا مَوْلاَيَ السُّلْطَانَ هَذِهِ المَرَّةَ عَنْ عَجَائِبِ مَا مَرَّ بِي وَمَا حَدَّثَنِي بِهِ النَّاسُ فِي سَوَاحِلِ بِلاَدِ الشَّامِ المُبَارَكَةِ التِي بَارَكَ الله فِيهَا بِدُعَاءِ رَسُولِ الله عَلَيْةِ . .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ:

\_ اكْتُهِبْ يَا بْنَ جُزِّيٍّ ، بَارَكَ الله فِي هِمَّتِكَ .

وَانْطَلَقَ الرَّحَالَةُ ابْنُ بَطُوطَةً يَقُولُ:

سَافَرُتُ مِنْ مَدِينَةِ حَلَبَ إِلَىٰ مَدِينَةِ يَبْزِينَ ، وَهِيَ عَلَىٰ طَرِيقِ قِنَّسْرِينَ ، وَهِيَ مَدِينَةٌ قَدِيمَةٌ كَبِيرَةٌ جَرَّبَتْهَا الظُّرُوفُ وَالزُّحُوفُ ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلاَّ رُسُومٌ وَمَعَالِمُ تَشْهَدُ بِمَا كَانَتْ عَلَيْهِ . . ثُمَّ سَافَرْتُ إِلَىٰ مَدِينَةِ مِنْهَا إِلاَّ رُسُومٌ وَمَعَالِمُ تَشْهَدُ بِمَا كَانَتْ عَلَيْهِ . . ثُمَّ سَافَرْتُ إِلَىٰ مَدِينَةِ أَنْطَاكِيَةَ وَهِيَ مَدِينَةٌ عَظِيمَةٌ أَصِيلَةٌ ، وَكَانَ عَلَيْهَا سُورٌ مُحْكَمٌ لاَ نَظِيرَ لَهُ أَنْطَاكِيَةً وَهِيَ مَدِينَةٌ عَظِيمَةٌ أَصِيلَةٌ ، وَكَانَ عَلَيْهَا سُورٌ مُحْكَمٌ لاَ نَظِيرَ لَهُ في أَسُوارِ بِلاَدِ الشَّامِ فَلَمَّا فَتَحَهَا المَلِكُ الظَّاهِرُ أَمَرَ بِتَهْدِيمِهِ لِثَلاَّ يَكُونُ لِي أَسُوارِ بِلاَدِ الشَّامِ فَلَمَّا فَتَحَهَا المَلِكُ الظَّاهِرُ أَمَرَ بِتَهْدِيمِهِ لِثَلاَّ يَكُونُ لِي أَسُوارِ بِلاَدِ الشَّامِ فَلَمَّا فَتَحَهَا المَلِكُ الظَّاهِرُ أَمَرَ بِتَهْدِيمِهِ لِثَلاَّ يَكُونُ لِي أَسُوارِ بِلاَدِ الشَّامِ فَلَمَّا وَتَحَهَا المَلِكُ الظَّاهِرُ أَمَرَ بِتَهْدِيمِهِ لِثَلاَّ يَكُونُ لِي أَسُوارِ بِلاَدِ الشَّامِ فَلَمَّا وَتَحَهَا المَلِكُ الظَّاهِرُ أَمَرَ بِتَهْدِيمِهِ لِثَلاَّ يَكُونُ لِي أَسُوارِ بِلاَدِ الشَّامِ فَلَمَّا وَلَامِياهِ ، وَبِخَارِجِهَا نَهُرُ العَاصِي . وَفِيهَا وَيُحْرَبُ البِنَاءِ ، وَكَثْرَةِ الأَسْجَارِ وَالمِياهِ ، وَبِخَارِجِهَا نَهُرُ العَاصِي . وَفِيهَا مِنْ خَيرَةِ الرِّجَالِ المُعَمِّرِينَ مَنْ نَوَّفَ عُمُرُهُ عَلَىٰ الثَمَانِينَ ، وَهُو مَا يَزَالُ فِي هِمَّةِ ابْنِ العِشْرِينَ .

وَسَافَرْتُ مِنْ أَنْطَاكِيَةً إِلَىٰ حِصْنِ بَقْرَاسَ ، وَهُوَ حِصْنٌ مَنِيعٌ لاَ يُرَامُ وَسَافَرْتُ مِن أَنْطَاكِيَةً إِلَىٰ حِصْنِ بَقْرَاسَ ، وَهُوَ حِصْنٌ مَنِيعٌ لاَ يُرَامُ وَمَنْهُ يُدْخَلُ إِلَىٰ بِلاَدِ سِيسَ التِي يَسْكُنْهَا وَتُحُفُّ بِهِ البَسَاتِينُ وَالمَزَارِعُ ، وَمِنْهُ يُدْخَلُ إِلَىٰ بِلاَدِ سِيسَ التِي يَسْكُنْهَا

الأَرْمَنُ ، وَقَدْ دَانُوا لِلمَلِكِ النَّاصِرِ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ الأَمْوَالَ وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الأَرْمَنُ ، وَقَدْ دَانُوا لِلمَلِكِ النَّاصِرِ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ الأَمْوَالَ وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الفِضَّةِ الخَالِصَةِ المُمْتَازَةِ .

#### قَالَ الرَّحَّالَةُ ابْنُ بَطُّوطَةً:

هُنَا قَاطَعَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ مُحَدِّثَهُ ابْنَ بَطُّوطَةً : .

\_ لَعَلَّكَ يَا ابْنَ بَطُّوطَةَ قَدْ اخْتَصَرْتَ كَثِيراً مِنَ الأَعَاجِيبِ التِي تَسْتَحِقُّ فَهَلْ لَكَ أَنْ تُحَدِّيثٍ أَوْ قِصَّةٍ أَوْ خَبَرٍ مِمَّا سَمِعْتَهُ أَوْ مِمَّا جَرَىٰ لَكَ فَهَلْ لَكَ أَنْ تُحَدِّيثٍ أَوْ قِصَّةٍ أَوْ خَبَرٍ مِمَّا سَمِعْتَهُ أَوْ مِمَّا جَرَىٰ لَكَ فَهَلْ لَكَ أَنْ تُحَدِّيثٍ أَوْ قِصَّةٍ أَوْ خَبَرٍ مِمَّا سَمِعْتَهُ أَوْ مِمَّا جَرَىٰ لَكَ فَهَلْ لَكَ أَنْ تُحَدِّيثٍ أَوْ قِصَّةٍ أَوْ خَبَرٍ مِمَّا سَمِعْتَهُ أَوْ مِمَّا جَرَىٰ لَكَ فَهَلْ لَكَ الْبِلادِ ؟ .

### أَجَابَ الرَّحَالَةُ ابْنُ بَطُوطَةً:

\_ لِيَعْلَمْ مَوْلاَيَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ أَنَّنِي مَا اخْتَصَرْتُ مَا اخْتَصَرْتُ مَا اخْتَصَرْتُ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ أَنَّنِي مَا اخْتَصَرْتُ مَا حِكَايِتَا أَدْهَمَ إِلاَّ لأَحَدِّثَهُ بِعَجِيبَيَيْنِ مِنْ أَعْجَبِ القِصَصِ ، وَهُمَا حِكَايِتَا أَدْهَمَ الزَّاهِدِ ، وَالمَهْدِيِّ الدَّجَالِ وَهِيَ أَعْجَبُ الحِكَايَاتِ التِي تَذْكُرُهَا جَبْلَةُ . الزَّاهِدِ ، وَالمَهْدِيِّ الدَّجَالِ وَهِيَ أَعْجَبُ الحِكَايَاتِ التِي تَذْكُرُهَا جَبْلَةُ . وَأَرْجُو مِنْ مَوْلاَيَ السُّلْطَانِ أَنْ يُسْبِغَ عَلَيَّ مِنْ حِلْمِهِ قَلِيلاً ، حَتَىٰ . وَأَرْجُو مِنْ مَوْلاَيَ السُّلْطَانِ أَنْ يُسْبِغَ عَلَيَّ مِنْ حِلْمِهِ قَلِيلاً ، حَتَىٰ . أَوَافِيَهُ بِمَا يُعْجِبُهُ .

#### قَالَ السُّلُطَانُ أَبُو عِنَانٍ :

نَ لَكَ ذَلِكَ يَا ابْنَ بَطُّوطَةً ، ودَعْ كَاتِبَنَا ابْنَ جُزِّيٍّ لِيَسْتَرِيحَ قَلِيلًا مِنْ عَنَاءِ الكِتَابَةِ .

قَالَ الكَاتِبُ ابْنُ جُزِّيٍّ :

\_ أَنَا عِنْدَ أَمْرِ مَوْلاَيَ وَمَرْضَاتِهِ ، وَالحَقِيقَةُ أَنَّ التَّعَبَ فِي سَبِيلِ رِضَاكُمْ رَاحَةٌ وَرِزْقٌ مُكْتَسَبٌ لأِنَّهُ يَسِيلُ مِنْ يِدَيْ رَجُلٍ كَرِيمٍ . .

هُنَا ، تَنَحْنَحَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ لِيَمْنَعَ ابْنَ جُزِّيٍّ مِنَ الاسْتِرْسَالِ فِي المَدِيحِ ، وَصَفَّقَ بِيكَيْهِ يِسْتَدْعِي الحَاجِبَ فَلَمَّا مَثَلَ بِيْنَ يِدَيْهِ أَمْرَهُ المَدِيحِ ، وَصَفَّقَ بِيكَيْهِ وَالنُّقُولِ لِيَجْعَلَ اسْتِرْاحَتَهُمْ السِّتِرَاحة مُسلِّية بِمَا بِإحْضَارِ بِعْضِ الفَاكِهَةِ وَالنُّقُولِ لِيَجْعَلَ اسْتِرْاحَتَهُمْ السِّتِرَاحة مُسلِّية بِمَا يَشْغَلُ الفَمَ وَيَبُلُّ الرِّيقَ .

وَبَعْدَ قَلِيلٍ قَالَ السُّلطَانُ أَبُو عِنَانٍ :

\_ هَاتِ يَا ابْنَ بَطُّوطَةَ ، حَدِّثْنَا بِخَبَرِ . . بِخَبَرِ الرَّجُلِ الزَّاهِدِ أُوَّلاً . .

قَال ابْنُ بَطُوطَةً:

\_ سَمْعاً وَطَاعةً يَا مَوْلاَيَ الشُّلْطَانَ .

قَالَ :

\_ لَمَّا كُنْتُ يَا مَوْلاَيَ عَلَىٰ بُعْدِ مِيلِ مِنْ مَدِينَةِ جَبْلَةً ، دَخَلْتُ مَنْطِقَةً ذَاتَ أَشْجَارٍ وَأَنْهَارٍ ، يَشُقُّهَا طَرِيقٌ حَافِلٌ بِالقَاصِدِينَ فَتَبِعْتُ خُطَاهُمْ ، وَالْ فَإِذَا أَنَا أَمَامَ مَشْهَدٍ ضَخْم بِهِ قَبْرُ وَلِيِّ صَالِح مِنْ أَوْلِيَاءِ الله . وَكَانَ فِي خِدْمَةِ المَزَارِ حَاجِبٌ طَلْقُ المُحَيًّا وَالأَسَارِيرِ ، فَلَمَّا خَفَّ وُفُودُ النَّاس المُتبَرِّكِينَ اجْتَمَعْتُ بِهِ فِي جَانِبٍ مِنَ المَكَانِ، وَطَلَبْتُ إِلَيْهِ أَنْ يُحَدِّثَنِي بِخَبَرِ صَاحِبِ القَبْرِ الذِي اتُّخِذَ مَزَاراً وَمَحَجّاً ، فَقَالَ لِي : إِنَّهُ قَبْرُ الوَلِيّ الصَّالِحِ الشَّهِيرِابْرَاهِيمَ ابْنِ أَدْهَمَ ، رَضِيَ الله عَنْهُ وَعَنْ أَبِيهِ . وَإِبْرَاهِيمُ هَذَا هُوَ الذِي وَرِثَ مُلْكًا وَلَكِنَّهُ نَبُذَهُ نَبُذًا وَآثَرَ أَنْ يَنْقَطِعَ إِلَىٰ الله تَعَالَىٰ . عَلَىٰ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَكُنْ مِنْ بَيْتِ مُلْكٍ كَمَا يَظُنُّهُ النَّاسُ ، وَإِنَّمَّا وَزِثَ المُلْكُ عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُمِّهِ عَلَىٰ إِثْرِ حَادِثَةٍ مِنْ أَعْجَبِ الحَوادِثِ بَيْنَ البَشَرِ الأَتْقِيَاءِ الصَّالِحِينَ ، وَهُمْ قِلَّةُ ، خَصَّهُمُ الله بِهُدَاهُ وَفَضْلِهِ فَاسْتَحَقُّوا أَنْ يَكُونُوا خَيْراً لِلنَّاسِ وَبَرَكةً .

قُلْتُ لِمُحَدِّثِي خَادِمُ المَزَارِ: لَقَدْ شُوَقَتَنِي لِسَمَاعِ حَجْكَايَةِ الدَّفِينِ اللهُ عَنْهُمَا . قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إِبْرَاهِيمَ مَعَ حِكَايَةِ أَبِيهِ أَدْهَمَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا . قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَدْهَمُ يَقْطُنُ فِي مَدِينَةِ بُخَارَىٰ مِنْ مُدُنِ خُرَاسَانَ ، فَمَرَّ يَوْماً بِأَحَدِ الصَّالِحُ أَدْهَمُ يَقْطُنُ فِي مَدِينَةِ بُخَارَىٰ مِنْ مُدُنِ خُرَاسَانَ ، فَمَرَّ يَوْماً بِأَحَدِ

البَسَاتِينِ حَوْلَ المَدِينَةِ وَتَوَضَّا مِنْ مَاءِ نَهْرٍ كَانَ يَعْبُرُ البَسْتَانَ ، وَلَمْ يَكَدْ يَهْرَغُ مِنْ وُضُويْهِ حَتَّىٰ سَقَطَتْ تُقَاحَةٌ مِنْ شَجَرَةِ تُقَاحٍ كَانَتْ فَوْقَ النَّهْرِ فَاشْتَهَاهَا وَقَالَ فِي نَفْسِهِ : هَذِهِ التُّقَاحَةُ مِنْ نَصِيبِي ، وَلاَ حَرَجَمِنْ أَكْلِهَا وَقَالَ فِي نَفْسِهِ : هَذِهِ التُّقَاحَةُ مِنْ نَصِيبِي ، وَلاَ حَرَجَمِنْ أَكْلِهَا وَقَالَ فِي نَفْسِهِ : هَذِهِ التُّقَاحَةُ مِنْ نَصِيبِي ، وَلاَ حَرَجَمِنْ أَكْلِهَا وَقَالَ فِي خَاطِرِهِ فَاكُلَهَا . وَلَمْ تَكُدِ التَّقَاحَةُ المُتَاحَةُ تَسْتَقِرُ فِي مَعِدَتِهِ حَتَّىٰ وَقَعَ فِي خَاطِرِهِ مِنْ ذَلِكَ وَسُواسٌ عَظِيمٌ بِأَنَّ التُقَاحَةَ لَيْسَتْ مِنْ حَقّهِ ، وَلاَ مِنْ حَلَّالِهِ ، وَلاَمِنْ حَلَّالِهِ . وَلاَمِنْ حَلَّالِهِ . وَلاَمِنْ حَلَّالِهِ . وَلاَمِنْ حَلَّالِهِ . وَلاَمِنْ عَلِيمٍ البُسْتَانِ لِيُحَلِّلُ لَهُ مَا أَكُلَ مِنْ مَالِهِ .

وَمَضَىٰ أَدْهَمُ الصَّالَحُ يَبْحَثُ عَنْ صَاحِبِ البُسْتَانِ فَاسْتَدَلَّ عَلَىٰ مَنْزِلِ قَرِيبٍ ، فَقَرَعَ بَابَهُ ، فَخَرَجَتْ إِلَيْهِ جَارِيَةٌ ، فَقَالَ لَهَا : ادْعِي لِي صَاحِب المَسْزِلِ ، فَقَالَتْ : إِنَّهُ لامْرَأَةٍ ، فَقَالَ اسْتَأْدْنِي لِي عَلَيْهَا ، فَفَعَلَتْ ، فَلَمَّا الْمَنْزِلِ ، فَقَالَتْ : إِنَّهُ لامْرَأَةِ ، فَقَالَ اسْتَأَدْنِي لِي عَلَيْهَا ، فَفَعَلَتْ ، فَلَمَّا أَذِنَتْ لَهُ حَدَّثَهَا بِخَبَرِ التُقاحَةِ التِي اسْتَجَازَ لِنَفْسِهِ أَكْلَهَا مِنْ دُونِ حَقِّ ، وَطَلَبَ إِلَيْهَا أَنْ تُسَامِحَهُ أَوْ أَنْ تُقِيلَهُ مِنَ الحَرَامِ بِأَخْذِ ثَمَنِهَا مَهُمَا بَلَغَ . وَطَلَبَ إِلَيْهَا أَنْ تُسَامِحَهُ أَوْ أَنْ تُقِيلَهُ مِنَ الحَرَامِ بِأَخْذِ ثَمَنِهَا مَهُمَا بَلَغَ . فَقَالَتْ لَهُ المَرْأَةُ : إِنَّ هَذَا البُسْتَانُ نِصْفُهُ لِي وَنِصْفُهُ الآخَرُ لِلسُّلْطَانِ ، وَكَانَ مَقَرُّ السَّلْطَنَةِ فِي مَدِينَةِ بَلْخٍ عَلَىٰ سَفَرِ عَشْرَةِ أَيَّامٍ مِنْ بُخَارَىٰ حَيْثُ أَوْ أَنْ تُحِلَّهُ مِنْ أَكُلِ نِصْفِ التُقَاحَةِ البُسْتَانُ ، فَسَأَلَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ المَرْأَةَ أَنْ تُحِلَّهُ مِنْ أَكُلِ نِصْفِ التُقَاحَةِ البُسْتَانُ ، فَسَأَلَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ المَرْأَةَ أَنْ تُحِلَّهُ مِنْ أَكُلِ نِصْفِ التُقَاحَةِ وَمَشَقَةً فَا المُنْ الْمَوْمَالَةُ مِنْ الْمَالِحُ المَرْأَة أَنْ تُحِلَّهُ مِنْ أَكُلِ نِصْفِ التُقَاحَةِ وَمَشَقَةً وَالمَالَحُ المَرْأَة أَنْ تُحِلَّهُ مَنْ أَكُلِ نِصْفُ التَقَاحَةِ وَمَشَقَةً وَالْمَالَةُ مُنْ الْمَدْ مُهُدِ وَمَشَقَةً وَاللَّهُ الْمَدْ مُعْذِلُهُ الْمَالِحُ وَالْمَالِحُ وَمَشَقَةً وَالْمَالِحُ المَالِحُ المَالِحُ المَوْالِقُ الْمَلْهُ وَلَامَا وَعَلَيَا الْمُ مَنْ أَكُولُ وَالْمَلُولُ وَالْمَلْ وَالْمَالِحُ الْمَالِحُ الْمَالِحُ الْمَلْكُ وَلَمُ المَالِحُ الْفَالِقُولُ المَالِحُ المَلْولُ المَالِلَ المَالِمُ المَالِحُ الْمَالَةُ وَلَمْ المَالِمُ الْمُولِقُولُ الْمُ الْمَوْلُ الْمُؤْلِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ المَالِمُ الْمَلْولِيَةُ الْمُعْ الْمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالِمُ المُعْلَقُولُ المُؤْلُولُولُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلَى المُسْأَلُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمِلْمُ الْمُعَلِ

تَصَادَفَ عُبُورُ مَوْكِبِ السُّلْطَانِ فَاعْتَرَضَهُ ، وَكَادَ حُرَّاسُ الْمَوْكِبِ يُؤْذُونَهُ لَوْلاً أَنْ أَذِنَ لَهُ السُّلْطَانُ بِأَنْ يُفْضِيَ إِلَيْهِ بِحَاجَتِهِ ، فَأَبْدَىٰ اسْتِعْدَادَهُ لَوْلاً أَنْ أَذِنَ لَهُ السُّلْطَانُ بِأَنْ يُفْضِيَ إِلَيْهِ بِحَاجَتِهِ ، فَأَبْدَىٰ اسْتِعْدَادَهُ لِولاً أَنْ أَذِنَ لَهُ السُّلْطَانُ بِأَنْ يَقْضِي إلَيْهِ بِحَاجَتِهِ ، فَأَبْدَىٰ اسْتِعْدَادَهُ لِمُسَامَحَتِهِ فِي نِصْفِ التُّقَاحَةِ ، وَلَكِنَّهُ طَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ إِلَيْهِ فِي قَصْرِهِ لِمُسَامَحَتِهِ فِي نِصْفِ التُّقَاحَةِ ، وَلَكِنَّهُ طَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَأْتِي إِلَيْهِ فِي قَصْرِهِ مِنَ الغَدِ .

وَكَانَ لِلسُّلْطَانِ بِنْتُ رَائِعَةُ الجَمَالِ تَكَاثَرَ مِنْ حَوْلِهَا الخُطَّابُ مِنْ أَبْنَاءِ المُلُوكِ وَالأُمْرَاءِ وَلَكِنَّهَا تَمَنَّعَتْ وَأَبَتْ وَحُبِّبَتْ إِلَيْهَا العِبَادَةُ وَتَسَقُّطُ أَخْبَارِ المُلُوكِ وَالأُمْرَاءِ وَلَكِنَّهَا تَمَنَّعَتْ وَأَبَتْ وَحُبِّبَتْ إِلَيْهَا العِبَادَةُ وَتَسَقُّطُ أَخْبَارِ الصَّلْوِينَ ، وَأَبْدَتْ أَنَّهَا لاَتُحِبُ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلاَّ مِنْ رَجُلٍ صَالِحٍ وَرعِ الصَّالِحِينَ ، وَأَبْدَتْ أَنَّهَا لاَتُحِبُ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلاَّ مِنْ رَجُلٍ صَالِحٍ وَرعٍ زَهِدٍ فِي الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا .

فَلَمَّا عَادَ السُّلْطَانُ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ ، أَخْبَرَ ابْنَتَهُ التَّقِيَّةَ النَّقِيَّةَ بِحَدِيثِ أَدْهَمَ الزَّاهِدِ ، وَقَالَ لَهَا : مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَشَدَّ وَرَعاً مِنْ هَذَا الرَّجُلِ ، يِأْتِي الزَّاهِدِ ، وَقَالَ لَهَا : مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَشَدَّ وَرَعاً مِنْ هَذَا الرَّجُلِ ، يِأْتِي مِنْ بُخَارَىٰ إِلَىٰ بَلْخٍ لِأَجْلِ نِصْفِ تُفَّاحَةٍ ، فَأَبْدَتِ الفَتَاةُ رَغْبَتَهَا فِي أَنْ مِنْ بُخَارَىٰ إِلَىٰ بَلْخٍ لِأَجْلِ نِصْفِ تُفَّاحَةٍ ، فَأَبْدَتِ الفَتَاةُ رَغْبَتَهَا فِي أَنْ تَتَزَوَّجَهُ بِإِذْنِ أَبِيهَا السُّلْطَانِ . فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فِي الغَدِ قَالَ لَهُ : اعْلَمْ تَتَزَوَّجَهُ بِإِذْنِ أَبِيهَا السُّلْطَانِ . فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فِي الغَدِ قَالَ لَهُ : اعْلَمْ

أَنَّنِي لاَ أُحِلُّكَ مِنْ نِصْفِ الثَّقَّاحَةِ إِلاَّ إِذَا تَزَوَّجْتَ ابْنَتِي، وَهِيَ مِثْلُكَ فَاتُ تَقُوكُ وَصَلاحٍ .

انْصَاعَ أَدْهَمُ الصَّالِحُ إِلَىٰ رَغْبَةِ السُّلْطَانِ بَعْدَ اسْتِعْصَاءِ وَتَمَثِّعِ فَتَرَوَّجَ مِنْهً مِنْهًا ، وَخَلَابِهَا لَيْلَةٌ وَاحِدَةٌ وَاخْتَارَهُ الله إِلَىٰ جِوَارِهِ بَعْدَ أَنْ حَمَلَتْ مِنْهُ مِوَلَدِهَا إِبْرَاهِيمَ . وَلَمَّا كَانَ سُلْطَانُ بَلْخِ بِلاَ عَقِبٍ مِنَ الذُّكُورِ اخْتَارَ سِبْطَهُ بِولَدِهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ مَنْهَجِ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَدْهَمَ لِيَكُونَ وَلِيّاً لِعَهْدِهِ . وَلَمَّا شَبَّ إِبْرَاهِيمُ عَلَىٰ مَنْهَجِ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ عُلَىٰ مَنْهَجِ أَبِيهِ فِي التَقُوىٰ وَالزُّهْدِ تَخَلَّىٰ عَنِ المُلْكِ ، وَسَاحَ فِي البِلاَدِ إِلَىٰ أَنْ كَانَتْ فِي التَقُوىٰ وَالزُّهْدِ تَخَلَّىٰ عَنِ المُلْكِ ، وَسَاحَ فِي البِلاَدِ إِلَىٰ أَنْ كَانَتْ فِي التَقُوىٰ وَالزُّهْدِ تَخَلَّىٰ عَنِ المُلْكِ ، وَسَاحَ فِي البِلاَدِ إِلَىٰ أَنْ كَانَتْ نِهَايَتَهُ وَوَفَاتَهُ ، وَكَانَ مَدْفَئُهُ هَاهُنَا فِي نَاحِيَةٍ مِنْ مَدِينَةِ جَبْلَةَ . . وَهَاهُنَا فِي نَاحِيةٍ مِنْ مَدِينَةِ جَبْلَةَ . . وَهَاهُنَا زَوِيةٌ يَقْصِدُهَا الكَثِيرُونَ مِنْ سَائِرِ أَقْطَارِ الشَّامِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَيُهَدِي كُلُّ مِنْهُم إِلَىٰ المَزَارِ شَمْعةً ، وَيَجُودُ بِمَا تَيَسَّرَ لَهُ فِي إِكْرَامِ وَيُهْدِي كُلُّ مِنْهُم إِلَىٰ المَزَارِ شَمْعةً ، وَيَجُودُ بِمَا تَيَسَّرَ لَهُ فِي إِكْرَامِ الضَّاحِ الضَّاحِ المُسَخَّرِ لِولِيًّ الله .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُوعِنَانٍ لِمُحَدِّثِهِ الرَّحَّالَةِ ابْنِ بَطُّوطَة :

\_ حَقًّا إِنَّهَا لَقِصَّةٌ عَجِيبَةٌ ، لَو كُتِبَتْ بِرُؤُوسِ الإِبَرِ عَلَىٰ آمَاقِ البَصَرِ

لَكَانَبَ عِبْرَةً لِمَنْ اعْتَبَرَ . اكْتُبْ يَا ابْنَ جُزِّيٍّ ، اكْتُب ، بَارَكَ الله فيك . . وَالآنَ يَابْنَ بَطُّوطَةً مَاذَا عَنِ المَهْدِيِّ الدَّجَّالِ الذِي وَعَدْتَنَا بِخَبَرِهِ

العَجِيبِ ؟ !

قَالَ ابْنُ بَطُوطَةً:

أُمَّا عَنْ خَبِّرِ المَهْدِيِّ الدَّجَّالِ فَقَدْ حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ جَبْلَةً ، ﴿ وَذَكَرَ لِي أَنَّ رَجُلاً مَجْهُولاً حَلَّ فِي دِيَارِهِمْ فَاسْتَغَلَّ جَهْلَهُمْ وَطِيبَةَ قُلُوبِهِمْ وَبُعْدَهُمْ عَنِ الدِّينِ ، وَاعْتِزَالَهُم فِي وَعْرِ مِنَ الأَرْضِ وَالجِبَالِ وَادَّعَىٰ فِيهِم أَنَّهُ رَسُولٌ جَاءَ لِهِدَايتِهِم وَإِنْصَافِهِمْ مِنْ مَظَالِمٍ مَنْ حَوْلَهُمْ، وَوَعَدَهُم بِتَمَلُّكِ البِلاَدِ وَالتَّحَكُّم بِرِقَابِ العِبَادِ. وَبَلَغَ مِنْ دَهَائِهِ وَمَكْرِهِ أَنَّهُ قَرَنَ أَسْمَاءَ أَتْبَاعِهِ وَصُورَهُمْ بِورَقِ أَشْجَارِ الزَّيْتُونِ فَكَانَ يَقُولُ لأَحَدِهِمْ : اذْهَبْ وَأَحْضِرْ لِي وَرَقةً مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ۗ، فَلَقَدْ كُتِبَ عَلَيْهَا أَمْرُ تَكْلِيفِكَ وَتَشْرِيفِكَ . وَكَانَ أَحَدَهُمْ إِذَا ذَهَبَ وَجَاءَهُ بِورَقَةٍ مِنْ شَجَرَةٍ الزَّيْتُونِ يَقُولُ المَهْدِيُّ المُدَّعِي : هَاتِ غَيْرُهَا وَغَيْرَهَا وَهُو يُوهِمُهُ بِقِرَاءَةِ . جَادَّةٍ وَتَطَلُّعِ فِي وَجْهِهِ لاسْتِقْرَاءِ المَكْتُوبِ فِيهَا مُقْتَرِناً بِاسْمِ صَاحِبِهَا المَخْدُوعِ وَبِصُورةِ وَجْهِهِ، وَمَايَزَالُ الدَّجَالُ يُجْهِدُ قَاصِدَهُ بَيْنَ

خُذْ وَهَاتِ حَتَّىٰ يَمْنَحَهُ وَرَقَةَ التَّكْلِيفِ قَائِلًا لَهُ : تَوَجَّهُ إِلَىٰ البَلَدِ الفُلَانِيِّ ، فَقَدْ أَصْبَحَ مُلْكُكَ وَغَدَوْتَ آمِراً عَلَيْهِ . وَكَانَ أَحَدُ مُصَدِّقِيهِ إِذَا , قَوَجَّهَ بِورَقَةِ الزَّيْتُونِ إِلَىٰ البَلْدَةِ التِي ذَكَرَهَا لَهُ المَهْدِيُّ الدَّجَّالُ ، يَقُولُ ، تَوَجَّهَ بِورَقَةِ الزَّيْتُونِ إِلَىٰ البَلْدَةِ التِي ذَكَرَهَا لَهُ المَهْدِيُّ الدَّجَّالُ ، يَقُولُ ، لَا مُرتِي فَيَقُولُ لَهُ : إِنَّ الإِمَامَ المَهْدِيُّ قَدْ أَعْطَاتِي هَذِهِ البَلْدَةِ لِتَكُونَ بَحْتَ لِأَمِيرِهَا عَنْ ثِقَةٍ : إِنَّ الإِمَامَ المَهْدِيُّ قَدْ أَعْطَاتِي هَذِهِ البَلْدَةِ لِتَكُونَ بَحْتَ الْمُرْتِي فَيَقُولُ لَهُ : أَيْنَ الأَمْرُ ؟ فَيُخْرِجُ لَهُ وَرَقَةَ الزَّيْتُونِ ، فَمَا يَكُونُ جَزَاؤُهُ إِلاَّ الضَّوْبُ وَالحَبْسُ .

وَلَمَّا اشْتَكَىٰ الْكَثِيرُونَ إِلَىٰ الْمَهْدِيِّ الدَّجَالِ مِمَّا يَجْرِي لَهُمْ مِنَ الْحَبْسِ وَالإَهَانَةِ وَالتَّكْذِيبِ، قَالَ لِمَجْمُوعِهِمْ خُذُوا سُيُوفَكُمْ وَانْتَصِرُوا لِلحَقِّ، وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَبْدَؤُوا بِمَدِينَةِ جَبْلةً ، فَغَدَرُوهَا وَدَخَلُوهَا وَقْتَ صَلاَةِ لِلحَقِّ، وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَبْدَؤُوا بِمَدِينَةِ جَبْلةً ، فَغَدَرُوهَا وَدَخَلُوهَا وَقْتَ صَلاَةِ الجُمُعَةِ ، فَاقْتَحَمُّوا اللهُورَ ، وَهَتَكُوا سِتْرَ الحَرِيمِ ، وَفَرِحُوا الجُمُعَةِ ، فَاقْتَحَمُّوا اللهُورَ ، وَهَتَكُوا سِتْرَ الحَرِيمِ ، وَفَرَحُوا بِالْفَائِهِمْ ، فَإِذَا بِالْتِصَارِاتِهِمْ ، فَلَمَّا دَرَىٰ رِجَالُ المَدِينَةِ بِمَا جَرَىٰ خَرَجُوا لِلقَائِهِمْ ، فَإِذَا بِهِمْ يَهُرُّونَ كَالجُرْذَانِ المَذْعُورَةِ ، وَمَازالُوا يَتْبَعُونَهُمْ حَتَّىٰ قَتَلُوا مِنْهُمْ المِنَاتُ الدَّجَالُ فَقَدْ المِنَاتِ وَالأَلُوفَ وَانْدَحَرُوا شَرَّ الْدِحَارِ ، أَمَّا مَهْدِيُّهُمُ الضَّالُ الدَّجَالُ فَقَدْ المِنَاتِ وَالأَلُوفَ وَانْدَحَرُوا شَرَّ الْدِحَارِ ، أَمَّا مَهْدِيُّهُمُ الضَّالُ الدَّجَالُ فَقَدْ المِنَاتِ وَالْأَلُوفَ وَانْدَحَرُوا شَرَّ الْدِحَارِ ، أَمَّا مَهْدِيُّهُمُ الضَّالُ الدَّجَالُ فَقَدْ تَهُمَّ مِنَ الْفِرَارِ . فَلَمَّا طَلَبَهُ أَمِيوُ اللاَذِقَيَّةِ ، وَأَمِيرُ الأَمْرَاءِ بِطَرَابُلُسَ لَمْ يَعْرُونَ وَلَوْدَا مِنْهُمْ الفَارِينَ بِالحِبَالِ وَبَعَنُوا وُفُوداً مِنْهُمْ يَعْمُونَ لَهُ عَلَىٰ أَثْرٍ ، وَتَحَصَّنَ بِقِيَّةُ الفَارِينَ بِالحِبَالِ وَبَعَنُوا وُفُوداً مِنْهُمْ

يُعْلِنُون تَوْبَتَهُمْ ، وَيُكَفِّرُونَ المَهْدِيَّ الدَّجَّالَ وَيَعِدُونَ بِالبَحْثِ عَنْهُ لِتَسْلِيمِهِ : يَعْلِنُون تَوْبَتَهُمْ ، وَيُكَفِّرُونَ المَهْدِيَّ الدَّجَّالَ وَيَعِدُونَ بِالبَحْثِ عَنْهُ لِتَسْلِيمِهِ ! لَأَحَدِ الأَمِيرَيُنِ فِي اللاذِقِيَّةِ أَوْ طَرَابُلُسَ لِيَلْقَىٰ جَزَاءَهُ العَادِلَ بِالحُكْمِ عَلَيْهِ لِأَحَدِ الأَمِيرَيُنِ فِي اللاذِقِيَّةِ أَوْ طَرَابُلُسَ لِيَلْقَىٰ جَزَاءَهُ العَادِلَ بِالحُكْمِ عَلَيْهِ بِالمَوْتِ .

وَكَانَ الخَبَرُ قَدْ طُيْرَ بِهِ الحَمَامُ الزَّاجِلُ إِلَىٰ المَلكِ النَّاصِرِ فِي مِصْرَ ، وَصَدَرَ جَوَابُهُ بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِمْ بِالسُّيُوفِ حَتَّىٰ يُبَادُوا عَنْ آخِرِهِم ، لَكِنَّ وَصَدَرَ جَوَابُهُ بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِمْ بِالسُّيُوفِ حَتَّىٰ يُبَادُوا عَنْ آخِرِهِم ، لَكِنَّ أَمِيرَ الأُمْرَاءِ بِطَرَابُلُسَ رَاجَعَهُ فِي أَمْرِهِمْ ، وَقَالَ لَهُ : يَامَو لاَيَ ، إِنَّهُم مِنَ المُضِلِّلينَ الذِينَ عَادُوا تَائِينِ ، وَهُمْ عُمَّالُ المُسْلِمِينَ فِي حِراثَةِ الأَرْضِ ، وَإِذَا قُتِلُوا ضَعْفَ المُسْلِمُونَ لِشِدَّةِ حَاجَتِهِمْ إِلَىٰ ثَمَرَاتِ الرَّرْضِ ، وَإِذَا قُتِلُوا ضَعْفَ المُسْلِمُونَ لِشِدَّةِ حَاجَتِهِمْ إِلَىٰ ثَمَرَاتِ الرَّرْضِ ، وَإِذَا قُتِلُوا ضَعْفَ المُسْلِمُونَ لِشِدَةِ حَاجَتِهِمْ إِلَىٰ ثَمَرَاتِ أَرَاضِيهِمْ وَنتَاجِ غَلاَتِهِمْ ، فَرَجَعَ المَلكُ النَّاصِرُ عَنْ قَرَارِهِ السَّابِقِ بِإِبَادَتِهِمْ وَأَمْرَ بِالإِبْقَاءِ عَلَيْهِمْ ، وَبِالإِكْثَارِ مِنْ بِنَاءِ المَسَاجِدِ فِي مَرَابِعِهِمْ .

أَمَّا الْمَهْدِيُّ الدَّجَّالُ فَقَدْ هَتَكَ الله سَتْرَهُ وَمَسَخَ وَجْهَهُ رُوَيْداً رُويْداً إِلَىٰ وَجُهِ وَجْهَهُ رُويْداً إِلَىٰ وَجُهِ قِرْدٍ ، فَقُبِضَ عَلَيْهِ ، وَأُسْلِمَ إِلَىٰ صَاحِبِ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ فِي مَدِينَةِ حَبْلَةَ ، وَاجْتَمَعَ أَمْرُ الفُقَهَاءِ المُسْلِمِينَ وَالقُضَاةِ وَالوَالِي عَلَىٰ إِنْزَالِ عُقُوبَةِ جَبْلَةَ ، وَاجْتَمَعَ أَمْرُ الفُقَهَاءِ المُسْلِمِينَ وَالقُضَاةِ وَالوَالِي عَلَىٰ إِنْزَالِ عُقُوبَةِ

المَوْتِ بِهِ بِلاَ إِبْطَاءٍ ، فَأُعْدِمَ خَنْقاً أَمَامَ عُيُونِ المُحْتَشِدِينَ عَلَىٰ بَابِ جَامِعِ جَبْلَةَ ، وَتَمَّ أَمْرُ الله ، لِتَظَلَّ كَلِمَةُ الله هِيَ العُلْيَا فِي حَادِثٍ عَجِيبٍ لَا يُشْمَىٰ . . .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ المَرِينِيُّ الفَاسِيُّ لِمُحَدِّثِهِ الرَّحَّالَةِ الأَمِينِ أَبِي عَبْدِ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ المَرِينِيُّ الفَاسِيُّ لِمُحَدِّثِهِ الرَّحَّالَةِ الأَمِينِ أَبِي عَبْدِ الله شَمْسِ الدِّينِ ابْنِ بَطُّوطَة .

ـ لاَ فُضَّ فُولاً يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ . . حَقاً إِنَّهُ حَادِثٌ عَجِيبٌ لاَ يُنْسَىٰ ، وَفِيهِ كُلُّ مَوْعِظَةٍ وَعِبْرَةٍ . .

طَوَىٰ الكَاتِبُ مُحَمَّدُ بْنُ جُزِّيِّ سِجِلَّ الكِتَابَةِ، فَقَالَ لَهُ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانِ !

- لِمَاذَا طَوَيْتَ سِجِلَّ الكِتَابَةِ يَا ابْنَ جُزِّيٌ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكَ ؟! أَجَابَ ابْنُ جُزِّيٌّ الكَاتِبُ:

\_ لَيْسَ بَعْدَ حِكَايَةِ المَهْدِيِّ الدَّجَّالِ مَا يَزِيدُ عَنْهَا إِثَارَةً لِلعَجَبِ . .

قَالَ السُّلُطَانُ أَبُو عِنَانٍ :

\_ صَدَقْتَ يَا بْنَ جُزِّيٍّ ، لَيْسَ بَعْدَهَا قِصَّةٌ تَثْيِرُ العَجَبَ ، وَلا الإعْجَابَ ، بَارَكَ الله فِيكُمَا مُحَدِّثًا وَكَاتِبًا ، وَإِلَىٰ اللقَاءِ فِي لَيْلَةٍ قَادِمَةٍ وَلا الإعْجَابَ ، بَارَكَ الله فِيكُمَا مُحَدِّثًا وَكَاتِبًا ، وَإِلَىٰ اللقَاءِ فِي لَيْلَةٍ قَادِمَةٍ لِيُحَدِّثُنَا ابْنُ بَطُوطَةً بِالمَزِيدِ مِنَ العَجِيبِ وَالمُعْجِبِ . .

公公 公公 公公

☆☆ ☆☆ ··

☆